

91

(1)

# في ذاتِ الصَّواري

بقلم: وصفى آل وصفى

الطبعة الثانية



دارالمعارف

بدأ القرنُ السابعُ الميلاديُّ والعربُ في شبهِ الجزيرةِ ضعافٌ ومُتفرِّقُونَ ، يطغى عليهِمُ الفرُسُ بالعراقِ – في الشَّرقِ . . والرَّومُ بالشامِ – في الشَّالُو . .

وبُعِثَ الرسولُ عَلَيْكُ فَعْيَرَ الإسلامُ حياةَ العربِ تَغْيِيرًا تامًّا .. أمدَّهُمْ بقُوَّةٍ حققَتِ المعجزات ، وجمعَتْهُمْ - فى ظلِّ راياتِهِ - طُمأنينةٌ نفسيةٌ تَنبعُ من سماحتِهِ .. وحماسَةٌ بُطوليةٌ تبعَثُها فيهمْ أهدافُهُ العظيمة ..

وكانَتُ « مكة ُ » المدينة الأُولَى فى شبهِ الجزيرةِ التى تمتدُّ حوالَى ألف كيلومتر مِن الشرقِ إلى الغرب . . وما يزيدُ على ذلِك مِنَ الجنوب إلى الشَّمالِ ، لكنَّ هجرة الرسولِ عَلَيْكِ نقلَتْ مَقرَّ القيادَةِ الإسلاميَّةِ إلى « يشرِب َ » التى أصبَحَتْ تُعرَفُ باسمِ « المدينة » . .

وتُوفِّى الرسولُ فى العامِ الحادى عَشَرَ الهجرى ّ سنةِ ١٣٢ الميلاديَّةِ - فتتابع الحلفاءُ الراشدونُ بالمدينةِ ، وَمِنْها .. وَمِنْ الميلاديَّةِ - فتتابع الحلفاءُ الراشدونُ بالمدينةِ ، وَمِنْها .. وَمِنْ الميلاديَّةِ ، بالشّام .. و« القاهرةِ » بمِصرَ .. انطلَقَتْ راياتُ الإسلامِ تُبَشِّرُ الشعوبَ بالتحريرِ ، وترُفُّ إليها العدلَ والحريةَ .. وتصحبُ المؤمنينَ فى معارِكَ بَريَّةٍ وبحريَّةٍ خالِدةٍ .. ماتزالُ أخبارُها تُرْوَى فَتَثِيرُ الإعجابَ لَذَى القادَةِ والجنودِ ، وتغرِسُ العَرَّةُ فَى نُفُوسِ الناشِئَة ..



#### في ذات الصواري

١

اللَّهُ أَكْبَر .. اللَّهُ أَكْبَر ..

لا إِلَّهَ إِلاَّ الله ..

مُحمَدُّ رَسُولُ اللَّهِ . .

صَيْحةُ الحقِّ ، ارتفعَتْ فى شِيهِ الجزيرةِ العربيةِ فَعَلَبَتْ كَيْدَ المُشرِكينَ بها من عَرَبٍ ويَهُودٍ ، وانتصَرَتْ على جَحافِلِ الفُرْسِ والرُّومِ ، لم يَعْصِمْهُمْ مِنها عَتادُهُمُ الكَثيفُ ، وأسلحتُهُمُ المُتقدِّمةُ ، وماضِيهُمُ العَسْكَرىُ الحافل ..

هُتَافُ ٱلْإِيمَانِ ، آخَى بَيْنَ الشَّعوبِ المَّتَطلِّعةِ إلى نِظَامٍ يُحقِّقُ لها السَّعادةَ في الدُّنيا وفي الآخرةِ ، وتردَّدَ مَعَ الأَذانِ في دارِ الإسلامِ مِنْ جَنُوبِ الجزيرةِ العربيةِ .. إلى العراقِ .. إلى الشام .. إلى مِصر .. غَيرِ أَنَّ الطُّغَاةَ ، من فُرْس ورُومٍ ، أَبُوْا أَن يَعْتَرِفُوا بَأَنَّ قُوَّةَ السُّلِمِينَ فَي عَقِيدَتِهِم التي يبذُلُونَ الحياةَ رخيصةً مِنْ أَجْلِ نَشْرِهَا فَي أَنْحَاءِ الأَرْضِ وإبلاغِها للنَّاسِ جميعًا . .

أَوْهِمُوا أَنفُسَهُمْ أَنَّ السببَ فِي انْتِصاراتِ المُسْلِمِينَ الرَّائعةِ فِي « الْيَرْمُوكِ » و « القَادِسِيّةِ » و « القُدْسِ » و « نهاوَندَ » هُو حَياةُ الصَّحراءِ الخَشِنةُ التي تعوَّدُوها . . ولا شَيْءَ غَيْرُ ذَلك . .

وكان للرُّوم أَسْطولٌ كَبِيرٌ يُسيطُ على ثُغورِ البحرِ المُتوسِّطِ ، فحسِبُوا أَنَّ تفوَّقَهُمُ البحرِيَّ هو السّلاحُ الذي لا يُقاوَمُ .. وأنه لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ لِلْمسلِمينَ أمامَ سُفيهِم الحربيَّةِ ، وجَعلُوا يَسْتَكُثرُونَ مِنْ تلك السُّفنِ ، تأهبًا لصدِّ المُسلمينَ ومَنْعِهِمْ مِنْ أي تقدُّم جَديدٍ .. ثم العَوْدَة إلى مُستَعْمراتِهِمَ القديمةِ في الشَّامِ ومِصر..

لَكُنَّ الْمُسْلِمِينَ لَقَّنُوهم درسَيْنِ بالِغَيْنِ ، في « طَرابلُسَ » وفي « الإِسْكندريَّة » . .

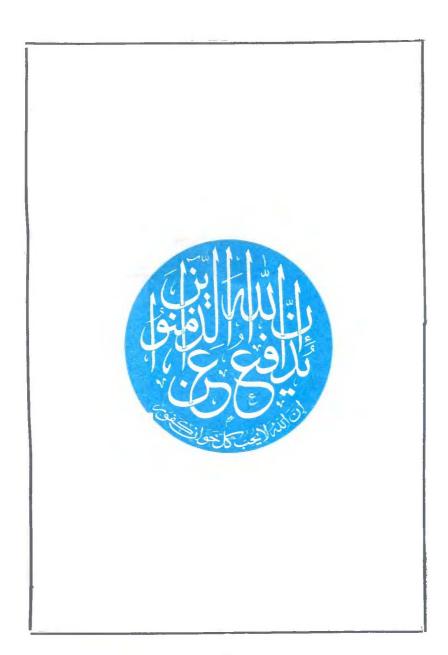

أَتُمَّ « عَمْرُ بْنُ العاصِ » فَتْحَ مِصرَ عامَ ٢١ الهِجْرِيُّ - ٦٤٢ الميلاديُّ – وتطلُّعُ إلى الغربِ فوجدَ الرُّومَ يتجمُّقُونَ في « بَرْقةَ » و « طَرابُلسَ » وغيرهِمَا مِنْ مُدنِ المغربِ الذي كانوا يَحْتُلُونَهُ منذُ القرنِ الثاني قبلَ الميلاد ، وكان لأبُدُّ للمسْلِمينَ مِنَ السَّيْرِ إلى المغربِ، للقضاءِ على القُوَّاتِ الرُّومانيةِ به التي تُهدِّدُ مِصر.. وهزمَ المُسلِمُونَ الرُّومَ في برقةَ ، ثم جاءوا إلى طرابُلسَ اللطلَّة على البحر المتوسِّطِ فحاصرُوها مِن الشَّرق والغرب والجُنُوبِ، ولم يكُنْ لَدَيْهِمُ السُّفنُ اللَّازِمةُ لإحكامِ الحِصارِ عَلَيْهَا من جهةِ الشَّالِ، حَيْثُ وقفَ الأُسطولُ الروميُّ يَمُدُّ المدينةَ المحاصرةَ بسَّرا بما تحتاجُ إِلَيْهِ من سِلاحٍ وأقْوَات . . غَيْرُ أَنَّ المسْلِمينَ لم يلبُّوا أَنْ كَشَفُوا مَوْقعًا تنحَسِرُ عَنْهُ المياهُ ، وعبرُوهُ إلى المدينةِ فسلَّمَتْ حاميتُها وفرَّ الأسطولُ الرُّوميُّ إلى عَرّْضِ البحرِ! وفى عام ٢٥ الهجرى - ٦٤٥ الميلادى - أبحر أُسطولُ رومى يضم أُ ثَلاَثَمِائَة سفينةٍ مِنَ « القُسْطَنْطينيَّةِ » ، ودخل ميناء الإسكندريَّة خِلْسة باللَّيْل ، وتَمكَّنَ جُنودُ الأُسطولِ من احتلالو الإسكندريَّة بَساعدَة السُّكانِ الرُّومانِ ، الذين ترك لَهُمُ العربُ حُرِّية الإقامة بالمَدينة فخانُوا وغَدَرُوا ..

وقتلَ الرُّومانُ مُعظَمَ العربِ الذين كانوا بالإسكندريَّة ! لكنْ سُرعانَ ما سارَ المُسْلِمونَ بقيادَةِ عَمْرو بْنِ العاصِ إلى الإسكندريَّةِ ، وحاصرُوها بَرَّا ، ونجحُوا فى فتْحِها للمرَّةِ النَّانيةِ ، ولم يحلُ الأُسطولُ الرُّوميُّ الضخمُ دُونَ ذلك .. وكما حدث فى «طرابُلسَ» ، فَرَّ الأسطولُ الروميُّ إلى عرض البحْر ..

وَكَانَ لَهُذُو الْمُحَاوِلاَتِ البحريةِ مِنْ جَانِبِ الرُّومَانَ أَثْرُهَا، فقد استَرْعَتِ اهْمَامَ الحَليفَةِ « عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ » ... والولاةِ العربِ في الشام ومِصر.. وعجَّلتْ ببناءِ البحريَّةِ الإسلامِيَّة ..

## بشا لله الرخن الرَّجيد

وَمَاجَعَكَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْنَرَى لَكُمْ وَلِيَّطْمَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِ فِي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْغَرِيزِ الْحَكِيمِ

تولَّى عُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ الخَلافةَ عَامَ ٢٣ الهِجرى ، بعدَ مَقْتَلَ «عُمَرَبْنِ الخَطَّابِ » بِيَدِ المجوسى – عابدِ النارِ – « أَبِي لُولُوَّة » . وكان عُثْمَانُ في السَّبْعينَ من عُمْرِه ، فتآمَرَتْ بقايا الطَّبقة الحاكمةِ الفارسيَّةِ ، وخطَّطَ الرُّومُ في القُسطنطينيَّةِ ، مُعتقدينَ أَنَّ الخَليفةَ الشَّيْخَ ضعيفٌ . . وأنَّ الفُرْصَةَ سانِحَةٌ للانقضاضِ على الدَّوْلةِ الإسلاميَّةِ .

نَشَر الفُرسُ الفِتْنة فى بعض ولاياتِهم القديمة ، وأغار الرُّومُ على الإسكندريَّة ، وحَشدُوا قُواتِهِم وأعوانَهُم فى بلادِ المغربِ . لكنَّ الحليفة الشَّيْخ كان قويًّا بإيمانِه ، فلم يتردَّد فى الضَّرْبِ على أيدِى المُفْسِدينَ وقتالِ المُغترين فى كُلِّ مكان ، فسَحقت القواتُ الإسلاميَّةُ الفِتنة فى « فارِس » ، واستردَّتِ الإسكندرية على الرَّغم من الأسطولِ الكبيرِ الذى كان يَرْسُو فى مينائِها . . وانتصرت على جُموع الرُّوم وحلفائِهِم فى « المغرب » . .

ونظر عُمَّانُ – رَضِىَ اللهُ عنهُ – إلى القُوَّةِ البحريَّةِ الرُّومِيَّةِ فَوجدَها تَتَّخِذُ من جزيرةِ « قُبرُصَ » مركزًا لعمليَّاتها ، فقررَ أن يستَوْلِيَ على الجزيرةِ ليَحْرِمَ الأعداءَ من قاعِدَةٍ هامَّةٍ تُيسِّرُ لهم العُدوانَ على مِصر والمغرب ، وأصدرَ الأمر بذلك إلى « مُعاوِيةَ ابْنِ سَفْيَانَ » والى الشام و « عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ » والى مصر ، فنَشِطَ الوَالِيَانِ لتنفيذ المُهمَّةِ المُوكُولَةِ إلَيْهِما ..

ولم يمض وقتُ طويلٌ حتى تحقَّقَ ما تنبَّأَ بهِ الرَّسُولُ عَلَيْلَةٍ فَى بَيْتٍ ﴿ عُبَادَةً ﴿ وَزُوْجَتُهُ ﴿ عُبَادَةً ﴿ وَزُوْجَتُهُ ﴿ وَأَوْجَتُهُ ﴿ وَأَوْجَتُهُ ﴿ وَأَوْجَتُهُ ﴿ وَالْمِ ﴾ البحر مع جَيْشِ الشّامِ المتجهِ إلى قُبْرِصِ . .

وعُبَادَةُ بْنُ الصَّامَتِ وَاحَدُّ مِن زُعَمَاءِ الأَنصَارِ الْمَكِّرِينَ إِلَى الْإِسلام، عاش يحرِصُ على أَن تكونَ حياتُهُ تَطبيقًا لما تَعلَّمَ مِنَ الرَّسُولُ يَرْقُدُ فَى دَارِ عُبادَةَ الرَّسُولُ يَرْقُدُ فَى دَارِ عُبادَةَ الرَّسُولُ يَرْقُدُ فَى دَارِ عُبادَةَ بالمدينةِ ، وَذَاتَ يَوْمِ وَهُو يضحك فَسَأَلَتُهُ أُمُّ حرامٍ عَمَّا بَضْحكهُ ..

قال عَلَيْكَ : « نَاسٌ من أُمَّتِى عُرِضُوا علَىَّ يركَبُونَ ثَبجَ هذا البحرِ مِثلَ المُلوكِ على الأَسِرَّة .. »!

## قَالَتْ أُمُّ حرامٍ :

- يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يجعلَنِي مِنْهُم ..

فقالَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم :

- أنتِ مِنهم ..

وفى عام ٢٨ الهجرى خرج الأسطول الإسلامي إلى « تُرْصَ » ، يحمل المجاهدين في سبيل الله .. يركبون ثبَج البحر – أي ظهره – وكأنهم الملوك على الأسرَّة .. وبَيْنَهُم كان عُبادَة وزوجته أمُّ حَرام ..



اسْتُولَى المُسلمونَ على « جَزيرةِ قُبرُصَ » عامَ ٢٨ الهجرى فثارَت ثَوْرةُ الرُّوم ، وعَبَّثُوا كُلَّ إمكاناتِهِم للإحتفاظِ بسيطرَتِهِم على مياهِ البحرِ المتوسِّطِ الذي كان يُنسَبُ إلَيْهِم ، ويُطلقُ علَيْهِ « بَحْرُ الرُّوم » !

لكنَّ الْسلمينَ عَزَّزُوا انتصارَهُمْ فى « قُبْرُصَ » بانتصارِ ثانِ حقَّقُوه عام ٣٣ الهجرىَّ ، عندما استولَوْا على جزيرةِ « رُودس » . .

وكسَبَ رجالُ البحرِ العربُ خِبرةً كبيرةً مِنَ المعاركِ التي دارَتْ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الرُّومِ في « قُبرصَ » و « رُودسَ » ، ومِنَ الغاراتِ الجسورَةِ التي شَنُّوها على قواعدِ الرُّومْ ِ في جزيرتَيْنِ أَخْرَيْنِ هما : « صِقليَّةُ » و « كريت » . .

واتَّصلَ الصِّراعُ بين البحريَّةِ الإسلاميَّةِ الناشئةِ والأُسطولِ الرُّوميِّ الضخمِ سِتَّ سنواتٍ ، نَشِبَتْ في نهايتها معركةُ « ذاتِ

الصَّوارِي » عام ٢٤ الهجري – ٢٥٥ الميلادي – وقد أرادَها الإمبراطورُ « قنسطانِز » الثاني معركةً حاسمةً يَقضِي فيها على الأُسطولِ العربيِّ ، الذي استطاعَ في فترة قَصِيرةٍ أن يُضعِفَ النُّفوذَ الرُّومي في شَرْقي للبحرِ المتوسِّطِ ، ويُهدِّدَ بالاقترابِ مِنَ القسطنطينيَّةِ ذاتِها !

عَكَفَ « قنسطانزُ » الثّانى على تدريبِ الجيوشِ وتسليحِها حتى اجتمع له ما لم يَجْتَمِعْ لِجَدِّهِ « هِرَقْلَ » من قبلُ ، وأعدً لحمل جيوشِه ثمانَائة سفينة مزوَّدة بأحدثِ آلاتِ القتالِ العمل جيوشِه ثمانَائة سفينة مزوَّدة بأحدثِ آلاتِ القتالِ الوخرج على رأسِ هذه القُوّةِ البحريَّةِ الهائلةِ ، تُداعِبهُ أحلامُ الإنتصارِ ، والإنتقامِ لِما أصابَ قُوَّادَهُ في المعارلُ السَّابقةِ إلى وعَلِمَ العربُ بِخُروجِ الأسطولِ الرَّوميِ لمهاجمتِهِمْ ، فأسرعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سعدٍ وانضم بالأسطولِ الرومي لمهاجمتِهِمْ ، فأسرع عَبْدُ اللهِ بْنُ سعدٍ وانضم بالأسطولِ الموصري إلى أسطولِ الشّام . ثم أبحرَ الأسطولِ العربي المورث المورث عبدِ اللهِ ، وتصدي الله سطولِ الرومي للمورث الله ، وتصدي الله سطولِ الرومي بالقرب من مدينة «الإسكندرُونةِ » على ساحِل « آسيا الصُّغري » . .

وحالَتِ الرِّياحُ العاصِفَةُ دُونَ اشتباكِ الْأُسطوليْنِ ، فقَضَى

الفريقانِ اللَّيْلَ ينتظِرانِ ضَوْءَ الصَّباحِ .. العربُ يُصَلُّونَ ويدعُونَ اللهَ .. والرُّومُ يدُقُّونَ النواقِيسَ ويشربُونَ الحَمرَ ..

وفى الصَّباحِ دَارَتْ معركةُ ذاتِ الصَّوَارِى (١) ، – أَوْ ذات السَّوَارِى – تعبيرًا عَنِ العددِ الضخم مِنَ السُّفنِ الَّتي اشْتَركَتْ فيها . . حتى بَدَتْ صَوَارِيها كغابَةٍ كثيفَةٍ تطفُو على سَطْحِ البحر!



ـ (١) الصّارى : عمود يُقام فى السفينة يُشَدُّ عليه الشَّراعُ ، وجمعه صوارٍ ، ومثله السَّارية وجمعها سوارٍ .

بِسْلِسْ الْحَنْ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

وقفَ « قنسطانزُ » يُديرُ المعركةَ مِن سفينةِ القيادةِ الرَّوميَّةِ ، فلما رَأَى المُسلمينَ يَستخدِمُونَ السَّهام والحرابَ ابتسمَ . . فَمهْمَا بَلَغَتْ ذخيرتُهُمْ مِنْهَا لاَبُدَّ مِن أَن تَنْفدَ . .

وتَهلَّلَ وجهه عندما صَدَق ظَنَّهُ ونَفِدَتْ فِعْلاً سهامُ المُسلمينَ وحِرابُهم!

لكنَّ فرحتَهُ لم تَتِمَّ ، فقَبْلَ أن يتمكَّنَ الرُّومُ مِنَ استغلالهِ الفرصةِ السَّانحةِ ، كان المسلمونَ يَرْمُونَ الخطاطِيفَ على سُفُنِهِمْ ويَجْذِبُونَهَا إلَيْهِمْ .. ويندفِعُونَ بعدَ الالتحامِ لقتال أعدائِهِمْ بالسُّيوفِ ، وكأنَّمَا هُمْ يَخوضُونَ معركةً بريَّةً !

واشتدَّ القتالُ ، فقد راحَ الرَّومُ يهجُمُونَ ويستمِيتُونَ فى سبيلِ التَّقَدُّمِ .. وراحِ العربُ يُكبِّرُونَ وهم مَتَشَبِّثُونَ بمواقِعِهِمْ يَطْلُبُونَ النَّصَرَ أو الشَّهادةَ ..

وفكَّر « قنسطانزُ » في حِيلةٍ يُنقِذُ بها الموقفَ ، فأمَر رجالَهُ أن

يفعلُوا ما فعلَهُ المُسلمونَ ويَجْذِبُوا سَفينَةَ عبدِ اللهِ بْنِ سَعدِ إلى سَفينَتِه ، أرادَ الإمبراطورُ أن يُباغِتَ القائدَ العربيَّ فيقتُلُهُ أو يأسِرَهُ ، وَبِذَلِكَ يَفقِدُ المسلمونَ قائِدَهُمْ فتفتُرُ حَمَاسَتُهُمْ وتخمُدُ سُجاعَتُهم . وكادَت خُطَّتُهُ أَنْ تَنْجَحَ لَوْلاَ أَنَّ جُندِيًّا مُسلِمًا أدركَ هَدفَ العدُوِّ فقفزَ فَوْقَ الحبالِ التي تَشُدُّ سَفينةَ قائِدِهِ وراح يَضرِبُها بسَيْفِهِ غَيْرَ مُبالٍ بما يُصيبُهُ من سهام الرُّوم ..

وأفلحَ المجاهدُ في تخلِيصِ سفينَة القيادةِ الإسلاميَّةِ فاتَّصلَتِ المعركةُ ، وسَقطَ عددٌ كبيرٌ مِنَ القَتْلَى مِنَ الجَانبَيْن .. حتى لقد حَملَتِ الأَمواجِ الجُثثَ والدِّماءَ إلى الشاطئ !

وأَخيرًا نَصَرَ اللهُ المسلمينَ ، وتفرَّقَ شَمْلُ الأُسطولِ الرُّسطولِ الرُّسطولِ الرُّسطولِ الرُّوميِّ .. وفَرَّ الإمبراطورُ إلى جزيرةِ صِقليَّةَ حيثُ قَتَلهُ أَهلُها لِمَا تسبَّبَ فيهِ من هزيمةٍ مُنْكَرَةٍ !

وكانت مَعْركةُ ذاتِ الصَّوارِى بدايَةَ عهدٍ جديدٍ سَيْطرتْ فيهِ البحريَّةُ الإسلاميَّةُ على البحر المتوسّطِ ، شرقًا وغَربًا . . وقامَتِ المنشآتُ العربيَّةُ لصناعةِ السُّفُنِ في ثُغورِ الشامِ ومِصرَ ، وه تُونس » ، ولم يمضِ وقت طويلٌ حتى زالَتْ دولةُ الرُّومِ

الشَّرقيَّةُ ، ورَفْرَفَتْ راياتُ الإسلامِ على عاصِمَتِهَا .. وارتفَعَتِ المَآذُنُ في القسطنطينيَّةِ تَدْعُو لِلهِدِايَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّ يَوْمٍ .. اللهُ أكبرُ .. اللهُ أكبرُ .. لا إلهَ إلا الله .. لا إلهَ إلا الله .. مُحمَّدُ رسولُ الله ..



| 1441 / 1711111 |                     | رقم الإيداع    |  |
|----------------|---------------------|----------------|--|
| ISBN           | 977 - 02 - 3255 - 6 | الترقيم الدولى |  |

1/41/40

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

١ - في اليمامة

٢ - في اليرموك

٣ - في القادسية

٤ - في عين شمس

٥ - في نهاوند

٦ - في ذات الصواري

٧ - في المغرب

٨ - في الأندلس

٩ - في حطين

١٠ - في المنصورة

١١ - في عين جالوت



دارالمعارف

1..

P .097